والمتلا الثالثة



وَالْمُ الْمُ الْمُ

# اللار واللورو



## 



والمحتاد المتاكمة

(المارة واللؤلؤ

اعتدادورستوم رفعت غير عفيت في

التارالفي ونجت اللط المنطقة ا



للقلسب أيحة وَالنشث روَالتَوزِيثِ عَ صيدا - بيروت - لبنان

· 1500 1500

الخندق الفهيق \_ ص.ب: 11/8355 تلفاكس: 655015 \_ 632673 \_ 655015 بيروت \_ لبنان

• الناوالت ويجيتها

بوليفار د. نزيه البزري ـ صب: 221 تلفاكس: 729261 - 729257 ـ 720624 7 00961 سيدا ـ ليفان

• الطُّبُعُمُ الْعَصْرِيِّةِ

كفر جرة - طريق عام صيدا جزين 00961 7 230841 - 07 230195 تلفاكس: 655015 - 632673 - 655015 صيدا - لبنان

#### الطبعة الأولى

2017 - 1438 \_

Copyright© all rights reserved جميع الحقوق محفوظة للناشر

لا يجوز نشر, أي جزء من هذا الكتاب، أو اختزان مادته بطريقة الاسترجاع، أو نقله على أي نحو، أو بأي طريقة, أو بالتصوير، أو التسجيل، أو خلاف ذلك، إلا بموافقة كتابية من الناشر مقدما.

alassrya@terra\_net.lb

E. Mail alassrya@cyberia.net.lb
info@alassrya.com

موقعنا على الإنترنت

www.almaktaba-alassrya.com

أَنَا السَّنْدِبَادُ البَّحْرِيُّ صَاحِبُ الرِّحْلاتِ الكَثِيرَةِ وَالْمُعَامِرَاتِ الْمُثِيرَةِ، وَلَهُذَهِ هي رِحْلَتي الثَّالِثَة.

15

وتبدأً حكايتُها بعد عَوْدتي مِنْ رحْلتي النَّانية. وكنْتُ قد صادَفْتُ فِيها الكثيرَ مِنَ الأَهْوال والأحْمال. الأَهْوال. ولْكِنِّي في النَّهاية عُدْتُ إلى مَدِينتي بَغْداد ومَعِي الكَثِيرُ مِنْ الأَمْوال والأَحْمال. ووجدتُ يَجَارتي قد انتعشَتْ في فَتْرة غِيابي بِفَضْل أَمَانَة عُمَّالِي وإخْلاصِهِم، فكافأتُهُمْ على حُسْنِ صَنيعهم وظلَلْتُ معهم أباشِرُ الأعمالَ وأَنْعُمُ بصُحْبَةِ الرِّفاقِ والأَصْدِقَاء. وصَارَتْ حَياتي هَنِيئةً بما لديَّ مِنْ مَالٍ وما أتَمَتَّعُ بهِ منْ حُبِّ النَّاس، لٰكِنِّي في كثيرٍ منَ المَللِ والكآبةِ لا أَدْري لها سَبباً. ولهذا نصَحني أصدِقَائي بأنْ أتزوَّج حتَّى يَتَغَيَّر حَالي.

وقد وجدْتُ في نصيحِتْهِمْ شيئاً كنتُ قَدْ نَسِيتُهُ وأَغْفَلْتُ أَمرَهُ مِنْ حَيَاتي. وقدْ آن الأوانُ لِذَلِك.

وكانَ لأحدِ التُّجَّارِ منْ أصدقاءِ وَالدي ابْنَةُ يَتَحَدَّتُ النَّاسُ عنْ جَمالِها وكَمَالِها وحُسْنِ تَرْبِيَتِها. فأرسَلْتُ إليهِ خاطباً لها وطالباً تَحْقِيقَ رغْبَتِي في زِوَاجِها. ووافَقَ الرَّجُلُ وأجابني مُرحِّباً. ومُحَدِّداً يومَ العُرْس.

وجاءَ ذٰلِكَ اليومُ وقَدِ اسْتَعَدُّ الجَميعُ لاستقبال العَروسِ وانتظرْنا مَقْدَمَها ونحنُ في سَعَادةٍ وبَهْجَة. وآزدانَ القصرُ كُلُّهُ بالأَنْوارِ والأَزْهارِ وامْتَلًا بالأَصْحَابِ والرِّفَاق. وحضَرَ القُضاةُ لِعَقدِ آلقِرَانِ، وجَمِيعُنا في شَوْقٍ ننتظرُ مَوْكِبَ العَروس. ومَضَى الوقْتُ على هذا الحَالِ حتَّى ذهبَ النهارُ وأقْبَلَ الليلُ وطَالَ الانتظارُ، فأرسَلْتُ رُسُلًا إلى بَيْتِها حتَّى يَتَبَيَّنُوا سَبَبَ تأخِيرِها. وعادَ الرُّسُلُ بَاكِينَ، ونَائحينَ، ومُولولِينَ، وأخْبَرُونِي بأنَّ العَرُوسَ ماتَتْ مُخْتَنِقَةً في مِغْطَسِ الحَمَّام. وما أَنْ سمعتُ النَّبَأَ حتَّى أَسُودُتِ اللَّذْنَيَا في عَيْني وآنْقَلَبَ العرْسُ إلى مَأْتُم والفَرَحُ إلى حُزْنٍ وأَخَذْتُ أَحَطُّمُ كُلُّ ما حَولي وأسرَعْتُ إلى خَارِج القَصْرِ أَرْكُضُ بِينَ الدُّروبِ والحَارَاتِ والطرقَاتِ حتَّى تركْتُ المدينةَ وصِرْتُ هائماً في الصَّحْراءِ لا أَدْرِي كيفَ وصَلْتُ إِلَيْها أو كَيْفَ الخُرُوجُ منها. وغَلَبَني الحزْنُ والتَّعَبُ فتهاوَيْتُ على الأرْضِ فاقدَ الوعْيِ وما شَعَرْتُ بَعْدَها إلَّا وأنَا مُحَاطً بِبَعْض النَّاس تَحْتَ أَشِعّةِ الشَّمْسِ الحَارِقَة. وحينَ فَتَحْتُ عَيْنَيَّ رأيتُهُمْ حَوْلي وسَمِعْتُهُمْ يحمّدُونَ اللَّهَ على أنِّي لا زِلْتُ حيًّا. فَجَاؤُوا لِي بِمَاءِ وسَقوني ثُمَّ أَطْعَمُونِي لُقَيْماتٍ قَلِيلةً ثُمَّ غِبتُ عَنِ الوَعْي مرَّةً أَخْرَى ولم أَفِقْ إلا وأنا داخِلَ هَوْدَج ِ فَوْقَ ظَهْر جَمَل. ونظرتُ منه إلى ما حَوْلي فرأيتُ الصَّحراءَ ممتدةً متراميةَ الأطرافِ وأَمَامِي وخَلْفِي قافِلَةٌ كبيرةٌ لا أَدْرِي إِلَى أَيْنَ تتَّجِهُ بِي. وكنتُ فِي حَالَةٍ منَ الإعْيَاءِ جَعَلَتْنِي لا أَسْتَطِيعُ الحرَكَةَ منْ مكاني فظلَلْتُ كما أنَا فَوْقَ الجَمَلِ حَتَّى احتجَبَتِ الشَّمْسُ وراءَ الْأَفقِ، فوقفَ الزَّكْبُ وبَرَكَ الجَمَلُ وجاءَنِي رجُلٌ طيِّبٌ سألني عنْ حَالي فأجَبْتُهُ أنِّي بخَيْر وعَافِيَة فحَمِدَ آللَّهَ على سَلَامَتِي وأخْبَرني بأنَّهم وجَدُوني فِي الصَّحراءِ بَيْنَ الحياةِ والمَوْت. ولمْ يَكُنْ أمامَهُمْ سِوى أَنْ يأخُذُوني مَعَهُمْ. فَشَكَرْتُ الرجلَ على رعايتِهِ لي وعنايَتِهِ بِي وسألْتُهُ عنْ وُجهَتِهِمْ، فأجَابَني بأنَّ القافِلَةَ في طريقِها إلى البَصْرة. فقلتُ لهُ: «إنني مِنْ تُجَّارِ بغداد. وليس لِي شأن بمدينةِ البَصْرة. فقالَ الرَّجلُ: «لا تحمِلُ هَمّاً. فمَتَى وَصَلْنا إلى البَصْرة فإني سأسَاعِدُكَ بالمالِ لتعودَ إلى بغداد معَ أيَّةِ قافِلَة»، وتذكُّرتُ أني أضعُ في منطقتي كِيساً من المال فيهِ ألفُ



دينارٍ كنتُ أُنْوِي تَوْزِيعَها على القُضَاةِ والشهودِ في عَفْدِ قِرَاني. فشكرتُ الرَّجلَ وأخبرتهُ بأنَّ مَعِي من المالِ ما يَكْفي. فقالَ الرجلُ ليسَ عليكَ الآنَ إلاَّ أَنْ تَسْتَرِيحَ. وجاءَ لِي بالطّعامِ فأكلتُ حتَّى آكْتَفَيْتُ وحَمَدْتُ آلله. ومَعَ إشْرَاقِةِ شَمْسِ اليَوْمِ التَّالِي تحرَّكَتِ بالطّعامِ فأكلتُ حتَّى آكْتَفَيْتُ وحَمَدْتُ آلله. ومَعَ إشْرَاقِةِ شَمْسِ اليَوْمِ التَّالِي تحرَّكَتِ القافِلَةُ وأَنا مَعَها وكانَتْ صِحَتِي قد تجسّنَتْ عنْ ذِي قَبْل، فأخْرَجْتُ رأسِي منَ الهَوْدَجِ ورأيتُ الرجلَ ورأيتُ الرجلَ يقودُ الجَمَلُ فأخْبَرْتُهُ بأنِي في أحْسَنِ حالٍ وأستطيعُ السَّيْر. لكنَّ الرجلَ أصرً على أنْ أظلَّ مَكَاني فَوْقَ الجَمَل وأخْبَرنِي أَنْنَا على وَشْكِ الوُصُولِ إلى مَدِينَة





البصرة. وَلَمْ يَمْضِ وقتُ طَوِيلٌ حتَّى لاحتْ لنا المدينة بِمَبَانِيها وقبَابِها وهبَّتْ علينا نسماتُ البَحْوِ الَّذِي يحيطُ بها فتذكَّرْتُ المرَّاتِ السابقة التي دخلْتُ فيها هذه المدينة وتمنَّيْتُ أَنْ أكونَ مسافراً كما كُنْتُ في كلِّ مرة. وكانَتِ القافلةُ في هذه اللحظاتِ قدْ وصلَتْ إلى ساحَةِ المدينةِ ووضَعَتِ الرِّحالَ أَمَامَ المِينَاءِ فنزلتُ منْ على الجملِ وجاءَ الرجلُ الطيِّبُ لِيُهنَّتَنِي بسَلاَمَةِ الوُصُولِ وَأَخْبَرَنِي بأنه سيبحثُ لي عنْ قافِلَةٍ متَّجِهَةٍ إلى الرجلُ الطيِّبُ ليهنَّتَنِي بسَلاَمَةِ الوُصُولِ وَأَخْبَرَنِي بأنه سيبحثُ لي عنْ قافِلَةٍ متَّجِهَةٍ إلى بغداد كَيْ أُعودَ مَعها. فسألتُه عمًا إذا كانَ سَيعُودُ معي؟ فأخْبَرَنِي بأنَّهُ مسافرُ في البَحْوِ إلى يلادٍ بَعِيدَةٍ للتَّجَارَةِ ولنْ يعُودَ إلا بَعْدَ حِينٍ مِنَ الزَّمَان. ولمَّا سمعتُ هذا تَمَلَّكنِي حَنِينً وشوقُ إلى السَّفَرِ وكَرِهْتُ عَوْدَتِي إلى بغداد فَقُلْتُ للرَّجُلِ إلَي سَأْسَافِرُ مَعَكَ إلى أي وشوقُ إلى السَّفَر وكَرِهْتُ عَوْدَتِي إلى بغداد فَقُلْتُ للرَّجُلِ إلَي سَأْسَافِرُ مَعَكَ إلى أي أَعُولُ السَّفَر ومَخَاطِ البحرِ وَإِنَّ فَتْرَةً غِيَابِهِ قَدْ تطولُ أَعُواماً ﴿ . فَقُلْتُ للرَّجُلِ إلَي سَأَسُافِرُ مَعَكَ إلى أي أَعُواماً ﴿ . فَقُلْتُ للرَّجُلِ إلى فَتْرَةَ غِيَابِهِ قَدْ تطولُ البَّعُورِ فَعَلَى وَجْهِ الرَّجُلِ وقالَ مُتسائِلًا: المَّذِي يَتَحَدَّثُ عَنْهُ النَّاسُ. فَظَهَرَتِ الدَّهُمَةُ والسعادةُ علَى وجْهِ الرَّجُلِ وقالَ مُتسائِلًا: «إنَّ السندبادُ البحريُّ؟ مرحَباً بِكَ يا كَبِيرَ التَّجَارِ ويا سيِّدَ البِحَارِ. لَطَالَمَا سَمِعْتُ عَنْكُنْ مِنَ الأَنْ شَرَّةَ عِنْ الأَنْ شَرِيَ النَّانُ شَرِي النَّانُ شَرِي عَيْ الأَنْ شَرِي اللَّهُ في وَالرَّقِ السَّفَرِي عَلَى وَلَو المَائِعَ أَخْرَى ولَوَازِمَ السَّفَرِ ومَوْوَرَةِمَ السَّفَرِ ومَرْجَاً وقَالَ مَعِي المُورِي السَّفَرَ عَلَى وبِهِ بَا أَنْ مَا السَّفَر عَلَى والمَالَمَ السَّفَرِي السَّفَرَ المَّائِعَ أَخْرى ولَوَازِمَ السَّفَر بَا وَالمَلَ السَّفَر والمَافَرَ السَّفَرِي السَّفَر والمَالَمَ السَّفَر المَنْ السَّفَر المَالَى السَّفَر المَالَمَ السَّفَر المَالَمَ السَّفَر المَالَمُ السَّفَر المَالَمُ السَّور المَالَمُ السَّفَر المَالَمُ المَّالَعُ

وتركتُ الرجلَ وذهبتُ منْ فَوْري إلى سُوقِ المَدِينَةِ واشتَرَيْتُ مِنْهُ ما يَلْزَمُ ثمَّ رأيتُ قافلةً تَسْتَعِدُ للرَّحِيلِ إلى بغداد وبِهَا أَحَدُ التُجَّارِ الَّذِينَ أعرِفُهُمْ فكتبتُ رسالةً إلى عُمَّالِي أُخْبِرُهُمْ بِسَفَرِي وما يَجِبُ أَنْ يفعلوه حتَّى أعُودَ، وسَلّمتُ الرِّسَالَةَ للرَّجُلِ وتوجَّهْتُ إلى زَمِيلي بِمَا اشْتَرَيْتُهُ وَوَضَعْتُ أَحْمَالِي مَعَ أَحْمَالِهِ فِي سَفينةٍ كبيرةٍ ومَعَنَا كثيرٌ مِنَ التَّجَّار.

إنطلقَ بِنَا المَرْكَبُ تدفعُهُ الرِّيحُ الطَّيِّبةُ وكانَ هذا قبلَ غُرُوبِ الشَّمسِ بقليلٍ ، وآوى كلَّ مِنَّا إلى مَكَانِهِ في دَاخِلِها فَجَلَسْنَا نتجاذبُ أطرافَ الحَدِيثِ حتَّى غَلَبَنا النَّعاسُ جَميعاً.

وفي الصَّبَاحِ صَعِدْنا إلى سطْحِ المركب نُمَتُع أَنْظَارَنا برُؤْيَةِ البَحْرِ ونستَنْشِقُ النَّسِيمُ الصَّافِي. ومرَّتْ أَيَامُ عديدةً ونَحْنُ على هٰذا الحَالِ لا يُعَكِّرُ صَفْوَنا شَيْءً، حتَّى لاَحَتْ لنا جَزِيرةً نَزُلنا إلَيْها وآلتَقَيْنا بِسُكَانِها فَآشْتَرُوْا مِنَّا واشْتَرَيْنا مِنْهُمْ وأَصَبْنا رِبْحاً لا بَأْسَ بِهِ، ثُمُّ رَحَلْنا إلى جَزِيرةٍ أخْرى فَبِعْنَا واشتَرَيْنا وربِحْنا كَذَلِكَ رِبْحاً طيِّباً ثُمَّ رَحَلْنا عَلَى هٰذا الحَالِ شَهُوراً عَدِيدةً ونَحْن ننتقلُ مِنْ جَزِيرةٍ إلى أخرى ومنْ عَنها. وظَلَلنا على هٰذا الحَالِ شَهُوراً عَدِيدةً ونَحْن ننتقلُ مِنْ جَزِيرةٍ إلى أخرى ومن شاطىءٍ إلى شاطىءٍ ونحن نبيعُ ونَشْتَرِي ونَجْنِي منْ وَرَاءِ ذٰلِكَ رِبْحاً وفِيراً حتَّى اكتَفَيْنا وقرَّرْنا العَوْدَةَ إلى بِلَادِنا ونحن نبيعُ ونَشْتَرِي ونَجْنِي منْ وَرَاءِ ذٰلِكَ رِبْحاً وفِيراً حتَّى اكتَفَيْنا وقَرَرْنا العَوْدَةَ إلى بِلَادِنا ونحن في غايَةِ السَّعَادَةِ بما حقَقْنا.

وسَارَ المرْكَبُ في طريقِ العَوْدَةِ عِدَّةَ أَيَّامٍ في صفاءِ وهدوءِ حتَّى جاءَ يومٌ تبدَّلَ فيهِ الحَالُ فَتَلَبَّدَتِ السماءُ وأظلمَ الكونُ وانتفضَ البحرُ انتفاضةً هائلةً، واشتدّتِ الريحُ على الشِّرَاعِ فمزَّقَتْهُ وارتَفَع المَوْجُ منْ حَوْلِنا كالجبالِ فتلاعبَ بالسفينةِ كأنَّها حَصاةً في محيطٍ الشَّرَاعِ فمزَّقَتْهُ وارتَفَع المَوْجُ منْ حَوْلِنا كالجبالِ فتلاعبَ بالسفينةِ كأنَّها حَصاةً في محيطٍ



هادرٍ وأخذَتْ تعلُو وتهبِطُ وتتمايلُ بنا ذاتَ اليمينِ وذاتَ اليسارِ طَوالَ النّهارِ وشطراً من الليلِ ونحنُ في غايَةِ الخَوْفِ والهَلَع ِ ندعُو إلى آللهِ ونبتهلُ إليهِ أَنْ يُنْقِذَنا.

وما أنْ أدبرَ الليّلُ وأقبلَ الفجرُ حتَّى لاحَ في الأفقِ خيطٌ من الضَّوْءِ، فانقشعتِ الغُمَّةُ وخرجَتِ الشمسُ منْ مَكْمَنِها فبدَّدَتِ الظلَّمَةَ وهدأَ البَحْرُ وسَرَى الدِّفْءُ في أجسادِنا وانبعثَ الأَمَلُ في نُفُوسِنا، وآنْسَابَ المركبُ على صفحةِ الماءِ مع التّيارِ بَعْدَ أَنْ تَمَزَّقَ شِرَاعُهُ بفعلِ العاصفةِ، وأخذَ البحَّارةُ يعمَلُونَ في إصلاحِ التَّلَفِ بينما المركبُ يجْذِبُهُ التيارُ إلى حيثُ لا نَدْري. وآنتابَنا القنقُ لعَدَم آستطاعةِ القبطانِ التحكُم في وُجْهَتِها.

ومضى النهارُ كلَّهُ على هذا الحالِ وأعقبهُ اللَّيْلُ وكانَ الجُهْدُ والحوفُ قد نالا مناً في اليوم السَّابِق، فآويْنا إلى النوم لنصْحُو في صباح اليوم التَّانِي على نِدَاءِ أَحَدِ البحَّارَةِ مَمَّنْ يعتلُون الصَّوارِي بأنَّهُ يَرَى في الأَفْقِ جزيرةً. فأسرَعْتُ إلى ظهْرِ المرْكَبِ ونظرْتُ إلى حيثُ يُشيرُ فرأيتُها جزيرةً كبيرةً تُحيط بها الأشجارُ وتَعْلُوها الجِبَالُ. وحمِدْنا اللهَ ونحْنُ نتَّجِهُ إلى شاطئها. غيرَ أنَّنا شَعَرْنا بهزَّةٍ عَنِيفَةٍ أَوْقَعَتْنا جميعاً وجَعَلَتِ المرْكَبِ يقفُ فَجْأةً بَعْدَ أَنْ اعْتلى رِمَالَ الشَّاطِيءِ بَعْدَ التيَّارِ الَّذِي كَانَ يَدْفعُهُ. وبعدَها نزلنا جميعاً وأمرَ القبطانُ البحارة بأنْ يحْمِلُوا مَعَهُمْ القُدُورَ والبَرَامِينَ الفَارِغَةَ كيْ نتزوَّدَ منْ عَدْه الجزيرة بما يلزَمُنا مِنْ زَاد. وانطلَقْنا إلى داخِل الجزيرةِ فوجَدْناها جَنَّةً وارِفَةَ الظَّلالِ كثيرةَ الأشجارِ المَلِيئَةِ بالثَّمَارِ. وأرادَ كلَّ منَّا أَنْ ينطَلِقَ علَى هَوَاهُ دَاخِلَ الجزيرةِ غيرَ أنِّي قَدِّهِ وَرَحِيلِ المرْيرةِ غيرَ أنِّي تذكَّرْتُ ما مرَّ بِي في إحدى رِحْلاتِي السَّبِقَةِ مِنْ بُعْدِي عَنْ بَقِيَّة زُمَلائي ورَحِيلِ المرْكِبِ المُركَبِ المَرْكِ إلى المركبِ المَركبِ المرتبِي السَّبِقَةِ مِنْ بُعْدِي عَنْ بَقِيَّة زُمَلائي ورَحِيلِ المركبِ المركبِ المركبِ المركبِ المربَقِ السَّبِقَةِ مِنْ بُعْدِي عَنْ بَقِيَّة وَمَلائي ورَحِيلِ المركبِ المركبِ المركبِ المرتبِ المَلِي السَّبِقَةِ مِنْ بُعْدِي عَنْ بَقِيَّة زُمَلائي ورَحِيلِ المركبِ المُعْلِق المَالِي المركبِ المركبُ المركبُ المركبِ المركبُ المركبُ المركبُ المركبِ المركبُ المركبِ المركبُ المركبُ المركبِ المركبُ المركبُ المركبِ المركبِ المركبِ المركبِ المركبِ المركبِ المركبِ المركبِ المركبُ المركبُ المرك



بِدُونِي فَأَشَرْتُ عَلَيْهِمْ بوجوب أَن نَبْقَى مَعَ بَعْضِنا وأَلا يَنْفَصِلَ واحِدٌ مِناً. وَوَافَقَ القبْطانُ عَلَى ذٰلِكَ. وانطَلَقْنا جميعاً داخِلَ الجَزِيرَةِ ونحْنُ شُعَدَاءُ بِما نَرَى مِنْ ثِمَارِها وجَدَاوِل أَنْهَارِها وأَنَا أُحَدُّتُ نَفْسِي كيفَ أَنَّ هٰذَا الخَيْرَ كلَّهُ لا يَجِدُ مَنْ ينْعَمُ بِهِ. وكيفَ أَنَّ هٰذِهِ الجَزيرة بما حَبَاها اللَّهُ قَدْ خَلَتْ مِنَ النَّاسِ. بَيْنَما هُنَاك بلدانٌ أُخْرى مَلِيئةٌ بالنَّاسِ وَرُرْضُها جَرْدَاء. وخَرَجْنا مِنْ بَيْنِ الأَشْجَارِ لنَرى أَرْضاً واسعَة تُحيط بِها الجِبَالُ الَّتِي تَنْزَلِقُ وَأَرْضُها جَدَاوِلُ الماءِ وتَكْسُوها الأَشْجَارُ. وقد خُيلَ إليَّ وأَنَا أَنْظُرُ إلَيْها أَنَّ أَشْياء تَتَحَرَّكُ بِها ثُمَّ مَنْ يراقِبُنا عَنْ بُعْد. وظَلَلنا هُكَذَ طِوَالَ النَّهَارِ. ومَعَ انْجِدَارِ الشَّمْسِ خَلْفَ الجِبالِ مَنْ يراقِبُنا عَنْ بُعْد. وظَلَلنا هُكَذَ طَوَالَ النَّهَارِ. ومَعَ انْجِدَارِ الشَّمْسِ خَلْفَ الجِبالِ اللهَ عَنْ بُعْد. وظَلَلنا هُكَذَ طَوَالَ النَّهَارِ. ومَعَ انْجِدَارِ الشَّمْسِ خَلْفَ الجِبالِ الشَّاطِى ء قريباً من السَّفِينةِ قَبْلَ أَنْ يَحلَّ لظَّلام فَوَافَق الرَّجُلَ ونَادى في النَّاسِ بالعَوْدَةِ إلَى الشَّاطِى . كَانَتْ مَخَاوِفُنا تَزْدَادُ فَاقْتِرِبْتُ مِنَ القَبْطانِ وهِمَسْتُ في أَذُنِهِ بِضَرُ ورَةٍ عَوْدَيْنا إلى الشَّاطِى . كَانَتْ مَخَاوِفُنا تَزْدَادُ فَاقْتَرِبْتُ مِنَ القَبْطانِ وهمَسْتُ في أَذُنِهِ بضَرُ ورَةٍ عَوْدَيْنا إلى إللَّاطِى ء قريباً من السَّفِينةِ قَبْلَ أَنْ يَحلَّ لَظُلام فَوَافَق الرَّجُلَ ونَادى في النَّاسِ بالعَوْدَة إلَى الشَّاطِى .

وفي طَرِيقِ العَوْدَةِ رأينا ما أَفْزَعَنا جَمِيعاً وبَدَّدَ شَكِّي باليَقِين. فقد شاهَدُنا عَلَى الأرْضِ الرَّطبةِ حُفْرةً كَبِيرةً وعَمِيقةً على هَيْئةِ قَدَم لِعِمْلاَقٍ هائِلِ الحَجْم أو مَارَدٍ عَظِيم. وعَلَى مَقْرُبَةٍ مِنْها حُفْرة أَخْرَى تُمَائِلُها. فَوَقَفْنَا نَنْظُر في ذُهُول وقَدْ تَمَلَّكَنا الْخَوْفُ والرُّعْبُ مِمَّا نَرى. وأَحَذْنَا نَتَساءَلُ عَمَّنْ يَكُونُ صاحِبَ هذَا الأَثَرِ. وهَلْ هُو مِنَ الإنسِ أو الجنَّ؟ وسَواءً كانَ هذا أو ذَاكَ فيجِبُ عَلَيْنا أَنْ نُسْرِعَ بالفرَادِ مِنْ هٰذَا المَكَان. بلُ ومِنَ الجَزِيرةِ كُلَّه.

وانطَلَقْنَا نُجْرِي بَيْنَ الأَحْرَاشِ كَيْ نلحَقَ بالسفينةِ ونَحْنُ في حالةٍ منَ الهَلَعِ مِنْ هٰذِهِ المَحْلُوقَاتِ الَّتِي لا بُدَّ أَنْ تَكُونَ مُخِيفَةً وقَاتِلَة. وكانَ مِنْ نَتِيجَةِ خَوْفِنَا وَهَلَعِنا أَنْ

ضَلَلْنَا الطَّرِيقَ ولَمْ نُعُدْ نَدْرِي كيفَ الوُّصُولَ إلى السَّفينةِ بَعْدَ أَنْ حَلَّ الظلامُ وأصْبَحْنا ندورُ حَوْلَ أَنْفُسِنا. وَوَصَلَتْ إلى أَسْمَاعنا أَصْوَاتٌ مُرْعِبَةٌ تَزْأَرُ حَوْلنا مِنْ بَعيدٍ ومِنْ قَريب لِتَزِيدَ مِنْ خَوْفنا. وبَعْد كَثْرَةِ دَوَرَانِنَا رأْيْنا مَغَارَةً فِي بَطْنِ جَبَل ِ فَقَرَّرْنا أَنْ نَحْتَمِيَ فِيها حتَّى الصَّباحِ طَالَما أَنَّنَا لا نَعْرِفُ طَرِيقَنا. وأَسْرَعْنا بالدُّخُولِ إلى هٰذِهِ المَغَارَةِ فَوَجَدْنَاهَا مُظلمةً لا نَرَى فِيها بَعْضَنا لٰكِنَّها كَانَتْ خَيْرَ أَمَانٍ لَنا. وجَلَس كلِّ منَّا فِي مَكَانٍ وهُوَ لا يَرى زَمِيلَهُ منْ شِدَّةِ الظلام، لٰكِنَّهُ كانَ يشعُرُ بقرْبِهِ مِنْ خِلَالِ صَوْتِه. ولمَّا كَانَ التَعَبُّ قد نَال مِنَّا فَقَدْ نَامِ الجَمِيعُ منْ حَوْلِي بَيْنَما بقيتُ أَنَا وَحْدي ساهراً لا يَغْمضُ لِي جَفْن. واسْتَطَعْتُ أَنْ أُمَيِّزَ المَكَانَ بَعْدَ أَنْ تَعَوَّدَتْ عَيْنَايَ الظَّلامَ فشَاهَدْتُ أَشْيَاء كثيرةً مُتَنَاثِرَةً هُنَا وهُنَاك، لكِنِّي لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَمَيُّزُهَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ ظَهَر أَوَّلُ ضَوْء للصَّبَاحِ فَبَدَتْ لِي حَقِيقَتُها المرْعِبَةُ. فَقَدْ كَانَتْ هٰذِهِ الأشياءُ عِظاماً وجَمَاجِمَ لِبَشرِ وحَيَوانَات. وفُرُوعِ أَشْجَارٍ بَعْضُها مُحْتَرقُ فَوْقَ رَبُّوةٍ عَالِيَةٍ مِنَ الرَّمَادِ وبَعْضُها مُدبَّبُ الْأَطْرَاف. ولَمْ أَلْبَتْ أَنْ قَفَرْتُ مِنْ مَكانى مذعوراً أَصْرُخُ علَى زُمَلائي بأنْ يَسْتَيْقظوا. فنَحْنُ إنما هَرَبْنا مِنَ الوَحْش لِنَسْكُنَ فِي عَرِينِهِ. ومَا أَنْ نَهَضَ زَمَلَائِي حَتَّى كَانَتِ الفُّرْصَةُ قَدْ ضَاعَتْ وضِعْنَا نَحْنُ مَعَها. فَقَدْ أَظْلَمَتِ المَغَارَةُ بَعْدَ أَنْ حَجَبَ النورَ عَنْهَا جِسْمٌ لهائِلٌ يَقِفُ بِبَابِهَا فَلاَ هُوَ مِنَ البشر ولا هُوَ مِنَ الْجَانِ. وإنَّمَا هُوَ الإثنانِ معاً. فقدْ كانَ عِمْلاقاً مُخِيفاً ضَخْمَ الجُتَّةِ كالمَارِد، أَسْوَدُ اللَّوْنِ بَشِعَ الخُلْقَةِ لَهُ عِينٌ واحِدَةٌ في وسَط جَبهَتِهِ، أَفْطَسَ الْأَنْفِ غَبِيظَ الشِّفَاهِ، وله نَابَانِ في فَمِه كَأَنْيَابِ ٱلفِيلِ. أو كَخِنْزِيرِ بَرِّيِّ. ومَا أَنْ شَاهَدْنَاهُ حتَّى غابَ أكثرُنا عَنْ وَعْيهِ.

أَمَّا الْمَارِدُ فَأَخَذَ ينظُرُ إِلَيْنَا فِي بَلَاهَةٍ وَهَشَةٍ وَمَدَّ يَدَهُ يُقَلِّبُ فِينَا وَاحِداً بَعْدَ الآخَرِ وَكَأَنَّهُ يَزِنْنَا. وحين أَمْسَكَ بِي صِرْتُ في يدهِ كالميتِ وضَغَطَ بِيَدِهِ عَنَى جَسَدِي فَاحْسَسْتُ بَاضْلاعي تَكَادُ تَنْكَسِر وَأَيْقَنْتُ أَنِّي هَلِكَ لا مَحَالَة. لٰكِنَّهُ أَعَادَنِي إلى مَكَانِي وتَرَكَنِي لِمُسْكَ بِغَيْرِي فَإِذَا هُوَ قبطَانُ السَّفِينَةِ، وكَانَ سَمِينَ الجَسَد مُكْتَنِزَ اللَّحِمِ، فَأَخَذَ يَتَحَسَّسُهُ لَيُمْسِكَ بِغَيْرِي فَإِذَا هُوَ قبطَانُ السَّفِينَةِ، وكَانَ سَمِينَ الجَسَد مُكْتَنِزَ اللَّحِمِ، فَأَخَذَ يَتَحَسَّسُهُ

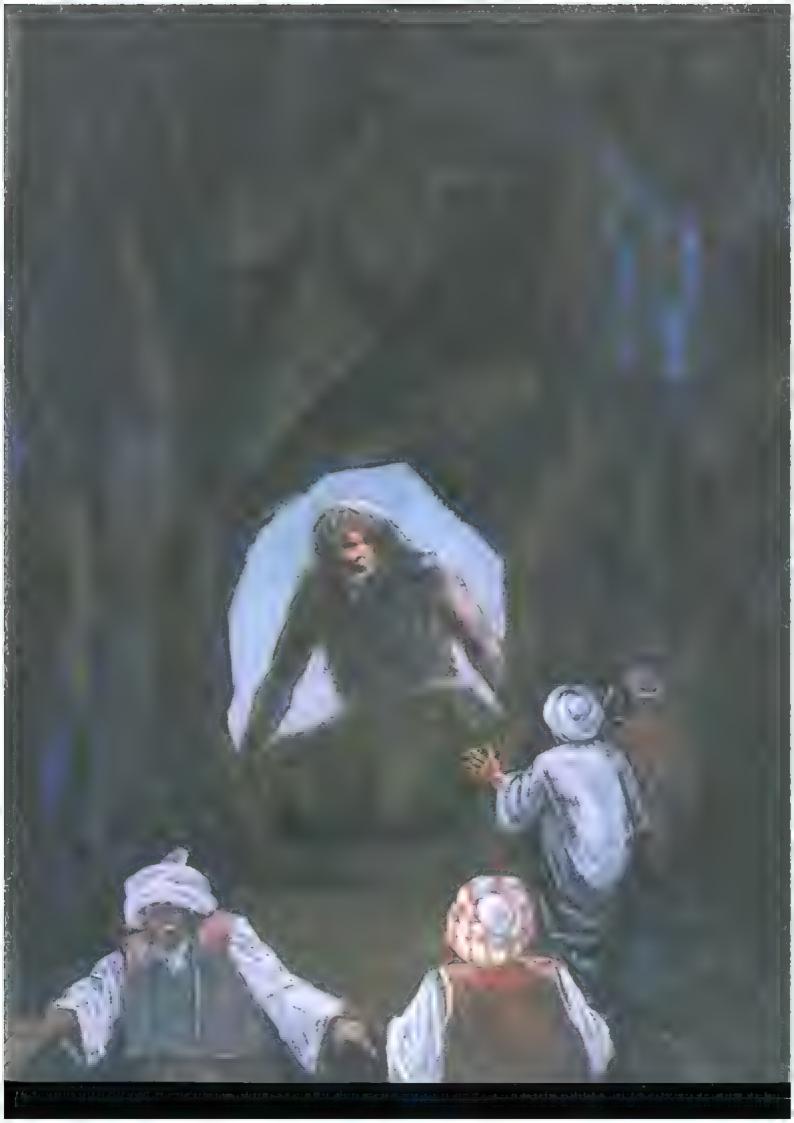

كُمَا يَتَحَسَّسُ الجَزَّارُ ذَبِيحةً قَبْلَ ذَبْحِها وَدَلَّتْ قَسَمَاتُ وَجْهِهِ عَلَى أَنَّ هٰذَا الرَّجُلِ هُو بُغْيَتُهُ. ورَفَع يَدَهُ الأُخْرَى إلى رأس الرَّجُلِ وفي لَحْظَةِ كَانَ الجَسَدُ فِي يَدٍ والرَّأْسُ مَفْصُولاً عَنْه في اليّدِ الْأَخْرى. فألْقَى الرأسَ إلَى الأرْضِ وأخَذَ يخْلَعُ عنِ الرَّجُلِ مَفْصُولاً عَنْه في اليّدِ الْأُخْرى. فألْقَى الرأسَ إلَى الأرْضِ وأخَذَ يخْلُعُ عنِ الرَّجُلِ المِسكينِ مَلابِسَهُ كما يُقَشِّرُ القردُ إصْبَع المَوْز. حَدَثَ كلَّ هذا ونَحْنُ نَنْظُرُ فِي ذُهولِ ورُعبٍ كَادَ يَقْضِي عَلَيْنا. ثُمَّ رَأيناهُ بَعْدَ هٰذا يَمُدُّ يَدَهُ إلى جِسْمِ شَجَرَةٍ مُدَبَّةِ الأطرافِ ورُعبٍ كَادَ يَقْضِي عَلَيْنا. ثُمَّ رَأيناهُ بَعْدَ هٰذا يَمُدُّ يَدَهُ إلى جِسْمِ شَجَرَةٍ مُدَبَّةِ الأطرافِ فَالْدَى عَلَيْهُ مَ صَرَبَ بِيَدَيْهِ حَجَرِيْنِ فَصَدَرَ مِنْهُمَا شَرَرٌ عَلِقَ بِبَعْضَ الأَعْشَابِ فاتَقدَتْ منها النّيران، وأخذَ يُقَلِّبُ الرَّجُلَ عَلَيْها حتَّى مَنْهُمَا شَرَرٌ عَلِقَ بِبَعْضَ الأَعْضَابِ فَاتَقدَتْ منها النّيران، وأخذَ يُقلِّبُ الرَّجُلَ عَلَيْها حتَّى نَضِجَ لَحْمُهُ وَفَاحَتْ رَائِحَةُ الشّواءِ، فَالْتَهَمَةُ فِي لَلْةٍ وشَرَاهَةٍ ولَمْ يُبْقِ مِنْه إلاَّ العظامَ فألْقَى يَشِعْضُ مِنَا على سُوءِ الْمَصِيرِ وعلا النحيبُ داخِلَ المَغَارَةِ المَلْعُونَة الَّتِي يَسْكُنُها هٰذَا البَعْضُ مِنَا على سُوءِ المَصِيرِ وعلا النحيبُ داخِلَ المَغَارَةِ المَلْعُونَة الَّتِي يَسْكُنُها هٰذَا اللَّعِينُ الشَقَاحِ. وظَلَّ على الْحَرَكَةِ وكَانً الْمَقَادِيرُ إلَيْهِ وجَعَلَتْنا بَيْنَ يَدَيْهِ. وظَلَّ كُلُ منا فِي مكانِهِ لا يَقْدِرُ على الْحَرَكَةِ وكَانً أَقْدَامَنَا قَدْ شُلَّتْ.

ومضَى وقْتُ طَوِيلٌ هُوَ النهارُ بِكَامِلِه قَبْلَ أَنْ يَسْتَيْقِظَ هٰذَا المَارِدُ. وقَبْلَ أَنْ نَفِيقَ مَنْ هَوْل ما رَأَيْنَاه وما أَنْ أَظلَمَتِ الدُنْيا خَارِجَ المَغَرَةِ حتَّى رَأَيْنَاهُ يَتَقَلَّبُ ثُمَّ ينهَضُ جَالِساً وينظُرُ إلَيْنا ويتفَحَّصُ فِي أَجْسَامِنَا حتَّى رَاقَهُ واحِدٌ مِنَّا فَأَمْسَكَهُ وفَعَلَ بِهِ ما فَعَلَهُ بالقبطانِ ، وكانَ الرجُلُ يَصْرُخُ بَيْنَ يَدَيْهِ صُراحاً أَنْخَلَعَتْ لَهُ قُلُوبُنا. وبآلرُغْم مِنْ هذا فَقَدْ كَانَ كُلُّ وَكَانَ الرجُلُ يَصْرُخُ بَيْنَ يَدَيْهِ صُراحاً أَنْخَلَعَتْ لَهُ قُلُوبُنا. وبآلرُغْم مِنْ هذا فَقَدْ كَانَ كُلُّ مِنَا سَعِيداً في دَاخِلِه بأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَكَنَ هٰذا الرَّجُلِ المِسْكِينِ الَّذِي أَصْبَحَ الضَحِيَّةَ الثَّانِيَةَ .

وبَعْدَ أَنْ فَرَغَ المَارِدُ مِنَ ٱلنِهَ مِهِ قَامَ مِنْ مَكَانِهِ واتَّجَهَ إلى بَابِ المَغَارَةِ وانْصَرَفَ بَعْدَ أَنْ وَضَعَ حَجَراً كَبِيراً عَلَى آلبَابِ يَحُولُ دُونَ خُرُوجِ ِ أَحَدٍ مِنَّا.

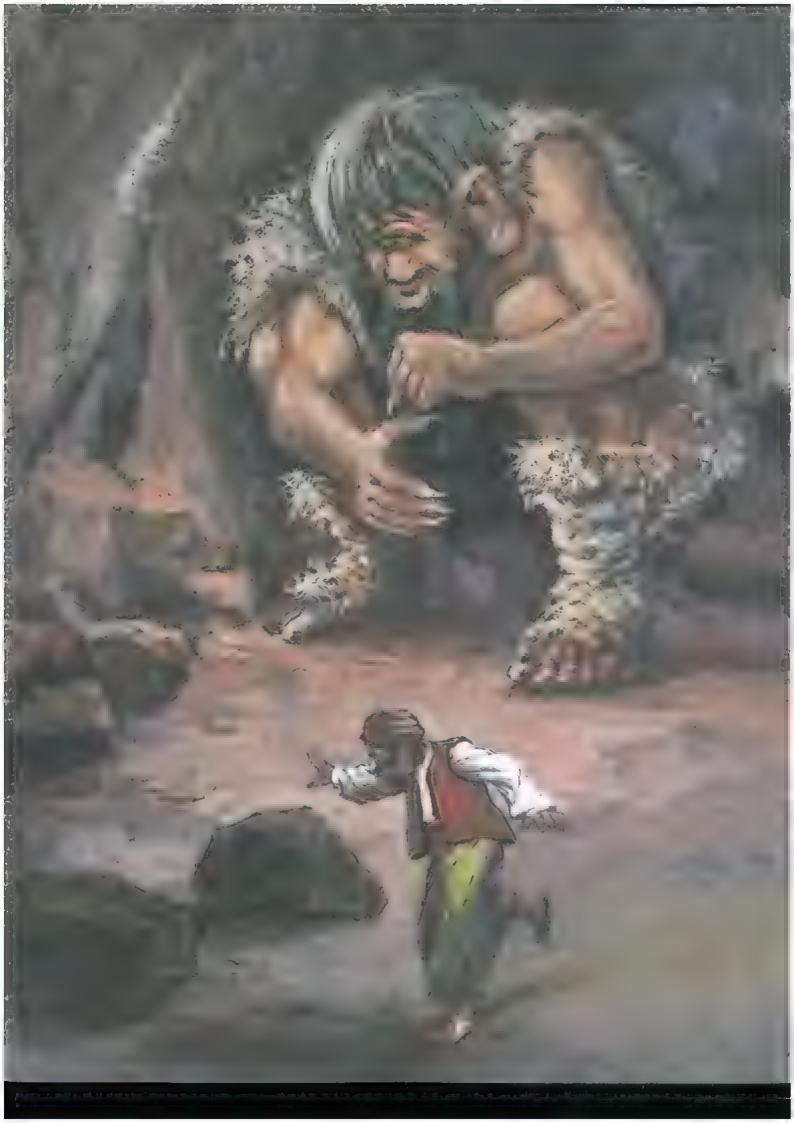

ولهَكَذَا وَضَحَتْ لَنا النِهَايَةُ المَحْتُومَةُ لِكُلِّ مِنَّا فَجَلَسْنا حَزَانَى ننتَظِرُ قَدَرَنا وَنَنْدُبُ مَصِيرَنا وتَمَنَيْنا لَوْ كُنّا قَدْ غِرِقْنا فِي البَحْرِ واحْتَوَتْنا الأَمْوَاج. وبَعْدَ بُرْهَة اسْتَسْلَمْنا جَمِيعاً لِقَضَائِنا. بل إنّنا مِنْ شِدَّةِ اليأسِ قَدْ غَلَبَنا النُعَاسُ فَدَمَ البَعْضُ مِنّا وكُنْتُ واحداً مِنْهُمْ. والغريبُ أنّنِي شاهَدْت أحلاماً كثيرةً متقطِّعةً مَع تَقَطَّع نَوْمي. مِنْها ما يُسِرُّ ومنها ما يُجِيفُ. فأحياناً أراني وقد نَجَوْتُ ممّا أنا فِيهِ وعدْتُ إلى قصري في بَعْداد. ثُمَّ أصْحُو لَجِيفُ. فأحياناً أراني وقد نَجَوْتُ ممّا أنا فِيهِ وعدْتُ إلى قصري في بَعْداد. ثُمَّ أصْحُو لَجْدِنَ فَلْسِي فِي المَغَارَةِ خائفاً أَترَقَبُ عَوْدَةً لهذا الوَحْشِ. ثُمَّ أَعُودُ فأَعْفُو فَأَرَى أَنِي الضَجِيةَ التَالِيَةَ فَأَسْتَيْقِظُ مَذْعُوراً.

وهٰكَذَا ظَلَلْتُ بَيْنَ اليَقْظَةِ والنَّوْمِ حتَّى لاحَ ضَوْءُ النَّهَارِ وكُنْتُ أَوَدُّ أَلاَّ يَأْتِي الصَّبَاحُ أَبُداً. فقد ظهَرَ مَعَهُ العمْلاق وهُو يُزَحْزِحُ الصَّخْرَةَ مِنْ عَلَى بَابِ المَغَارِةِ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْنَا والمَوْتُ والمَوْتُ والخَوْفُ كُلَّه مَعه. وامتدَّتْ يَدُهُ إلى أحدِنا وكانَ مصيرُه مِثْلَ اللَّذَيْنِ سبقاه، ولٰكِنَّا والمَوْتُ والخَوْفُ كُلَّه مَعه. وامتدَّتْ يَدُهُ إلى أحدِنا وكانَ مصيرُه مِثْلَ اللَّذَيْنِ سبقاه، ولٰكِنَّا عُيُونَنَا هٰذِهِ المَرَّةَ حتَّى لا نَرى شيئاً. وبعْدَ أنِ اسْتَلْقَى ونَامَ أخذتُ أَنْظُرُ إليهِ فِي غَيْظٍ وحَنَقٍ وتمنَّيْتُ لَوْ أَنِّي أَسْتَطِيعُ أَنْ أَطْبِقَ على عُنْقِهِ الَّذِي كانَ أَضْخَمَ مِنْ جِذْعٍ شَجَرَةٍ كَنِي يَسْهُلَ عَيْظٍ وحَنَقٍ وتمنَّيْتُ مَرَّةُ أَخْرَى لوْ أَشْعِلُ فِيهِ ناراً. ولكنْ مِنْ أَيْنَ لي بِزَيْتٍ أَلْقِيهِ حَتَّى يسْهُلَ كَبِيرَة. ثم تمنَّيْتُ مَرَّة أَخْرَى لوْ أَشْعِلُ فِيه ناراً. ولكنْ مِنْ أَيْنَ لي بِزَيْتٍ أَلْقِيهِ حَتَّى يسْهُلَ آشِعَالُه.

كلَّ هٰذهِ الأفكارِ راودَتْني وأنا أنظُرُ إليهِ وأَفكُرُ فيمَنْ يكونُ ضَحِيَّتُهُ التَالِيةَ حينَ يستَيْقِظُ. وأخذتُ أنظُرُ إلى مَنْ حَوْلِي فإذا هُمْ سَاهُونَ صَامِتُون كالأَمْوات. وكنتُ أنا أَضْعَفَهُمْ وأهْزَلَهُمْ جسداً ولِذا فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّني عَلَى الأقل سأكُونُ آخِرَ الضَّحَايا. وشَعَرْتُ في قرارَةِ نَفْسِي بالأَسَى على زُملائِي الّذِينَ سيَسْبِقُونَني إلى هٰذا المَصِير. وكأنِّي بعيدٌ عَنْه. فأخذتُ أفكرُ مرَّةً أخرى في قَتْلِهِ بأيِّ وَسِيلَة. وألْهَمَنِي آللَّهُ فِكْرةً جَمِيلَةً وأنَا أَنظُرُ إلى فَرْع الشَّجَرةِ المدبَّبِ الَّذي يَشْوِي عَلَيْهِ النَّاس. ورْحَفْتُ في خِفَّةٍ إلى زُمَلائِي وأخْبَرْتُهُمْ بِمَا فِي نَفْسِي فَلَمْ أَرَ منهُمْ حَمَاساً لِفِكْرَتي وخَافوا منْ فَشَلِها فقُلْتُ لَهُم: «وماذا وأخْبَرْتُهُمْ بِمَا فِي نَفْسِي فَلَمْ أَرَ منهُمْ حَمَاساً لِفِكْرَتي وخَافوا منْ فَشَلِها فقُلْتُ لَهُم: «وماذا

يُفِيدُكُمْ لُوْ فَسُلْنا. إِنَّنَا مَقْتُولُونَ عَلَى آيَّةِ حَالَ ِ. فَلْنُحَاوِلْ. وخَيْرٌ لَنَا أَنْ نَمُوتَ وَنَحْنُ نَنْتَظِى، وكَانَتْ كَلِمَاتِي هٰلِهِ سَبَبًا فِي آقْتِنَاعِهِمْ. وَلَافَعُ عَنْ أَنْفُسِنا مِنْ أَنْ نَمُوتَ وَنَحْنُ نَنْتَظِى». وكانَتْ كَلِمَاتِي هٰلِهِ سَببًا فِي آقْتِنَاعِهِمْ حتَّى وبدأوا يُقْنِعُونَ بَعْضَهُم البَعْضَ بأنَّهُ يجِبُ أَنْ نَقْعَلَ شَيئاً. ولكنْ ما أَنْ أستقر رأيهُمْ حتَّى نهضَ المَارِدُ وفَعَل بأَحدِهِمْ ما فَعَلَ بِسواهُ. والعَجِيبُ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَصرُحُ بَيْنَ يَدَيْهِ ويقولُ لَهُ: وألبر مَعَهُ إلى بَطْنِ المَارِدِ اللَّعِينِ. وكانَ المشهدُ في هذهِ المرَّةَ قَدْ الْهُبَ الحَمَاسَ في بَقِيَّةِ الزُّمَلاءِ فَالتَقُوا حَوْلِي بَعْدَ أَنْ خَرَجَ المارِدُ مِنَ المَعْارَةِ وقالُوا لِي: «ماذا المَوْعُ المُدَبِّبُ اللَّذِي يَشُوينَا عَلَيْه. فإذا استَطْعنا أَنْ نَحْمِلَهُ جَمِيْعًا وهُو نَاقِمٌ ثُمَّ نُدْخِلُهُ فِي عينِهِ فَنَفْقَاها. ثم نَفِرُ هَارِينِ. فوافقوا جَمِيعًا على نَحْمِلَهُ جَمِيْعًا وهُو نَاقِمُ ثُمَّ نُدْخِلُهُ فِي عينِهِ فَنَفْقَاها. ثم نَفِرُ هَارِينِ. فوافقوا جَمِيعًا على قُولِي وتَعَاهَدُنا على ألا نَحَاف بَعْدَ ذُلك. وجَلَسْنا نَنْتَظِرُ عَوْدَتَهُ وقَدْ ذَهِبَ الخوفُ عنَا عِلْمَا أَنْ مَنَاعُ أَنَّهُ سَيَكُونُ هُنَاكُ أَحَدُ الضَّحَايا حِينَمَا يَعُود.

وعاد الماردُ مِنَ الخارج وكلِّ منا يدعُو الله فِي دَاخِلِه الاَّ يأتي الدَّوْرُ عَلَيْهِ هٰذِه المَرَّة. فإنَّ الأَمَلَ في الحياةِ أَصْبَح أقربَ مِنْ ذِي قَبْل. ولكنْ كانَ الاختيارُ للمارد نَفْسه حَيْثُ وَضَعَ يَدَهُ هٰذِه المرَّةَ عَلَى الرَّجُل الطيِّبِ الَّذِي أَنْقَذَ حَيَاتِي فِي الصَّحْرَاء، فَحَزِنْتُ لِأَجْلِهِ وَتَرَحَّمْتُ عَلَيْهِ وقُلْتُ هٰذا قَدَرُهُ وقَضَاءُ آلله. وجَعلني الحرْنُ عليهِ أَمْتَلِيءُ غَضَباً وَحَنقاً على هٰذا الجبَّار العَتي. ومَا أَنْ آسْتَلْقَى وعَلاَ شَخيرُهُ حتَّى أَشَرْتُ إلى بَقِيَّةِ الزُّمَلاءِ بأَنْ يحْمِلُوا الفَرْعَ المُدَبَّبِ فَحَمَلُوهُ وأَنَا فِي أَوْلِهِمْ وتَقَدَّمْنا خُطُواتٍ نَحْوَهُ وهُوَ نائمُ مُسْتَنِدُ إلى بَابِ آلمَعَارَةِ. واستَطَعْتُ أَنْ أَجْعَلَ الفَرْعَ فِي مُسْتَوى ارْتِفَاعٍ عَيْنِه. ثُمَّ قُلْتُ لِلْ مَا الْمَعَارَةِ. واستَطَعْتُ أَنْ أَجْعَلَ الفَرْعَ فِي مُسْتَوى ارْتِفَاعٍ عَيْنِه. ثُمَّ قُلْتُ لِي بَابِ آلمَعَارَةِ. واستَطَعْتُ أَنْ أَجْعَلَ الفَرْعَ فِي مُسْتَوى ارْتِفَاعٍ عَيْنِه. ثُمَّ قُلْتُ لِي بَابِ آلمَعَارَةِ. واستَطَعْتُ أَنْ أَجْعَلَ الفَرْعَ فِي مُسْتَوى ارْتِفَاعٍ عَيْنِه. ثُمَّ قُلْتُ لِي الخَلْفِ بِضْع خُطُواتٍ ثُمَّ الْذَوْنُ بَعُودُ إلى الخَلْفِ ثُمَّ الفَرْعَ المُدَبِّبَ فِي عينِهِ فَإِذَا هُو يخْتَرِقُهَا وتَنْدُفِعُ مِنْها الدَّمَاءُ مَعَ صَرْخَتِه آلمُدَوِّيَةِ الْتِي أَحسَسْنا مِنْ هَوْلِها أَنَّ المَعَارَة سَتَتَفَتَّتُ مِنْها. وإذا به وإذا مِع مَرْخَتِه آلمُدَوِّيَةِ الْتِي أَحسَسْنا مِنْ هَوْلِها أَنَّ المَعَارَة سَتَتَفَتَّتُ مِنْها. وإذا بهِ

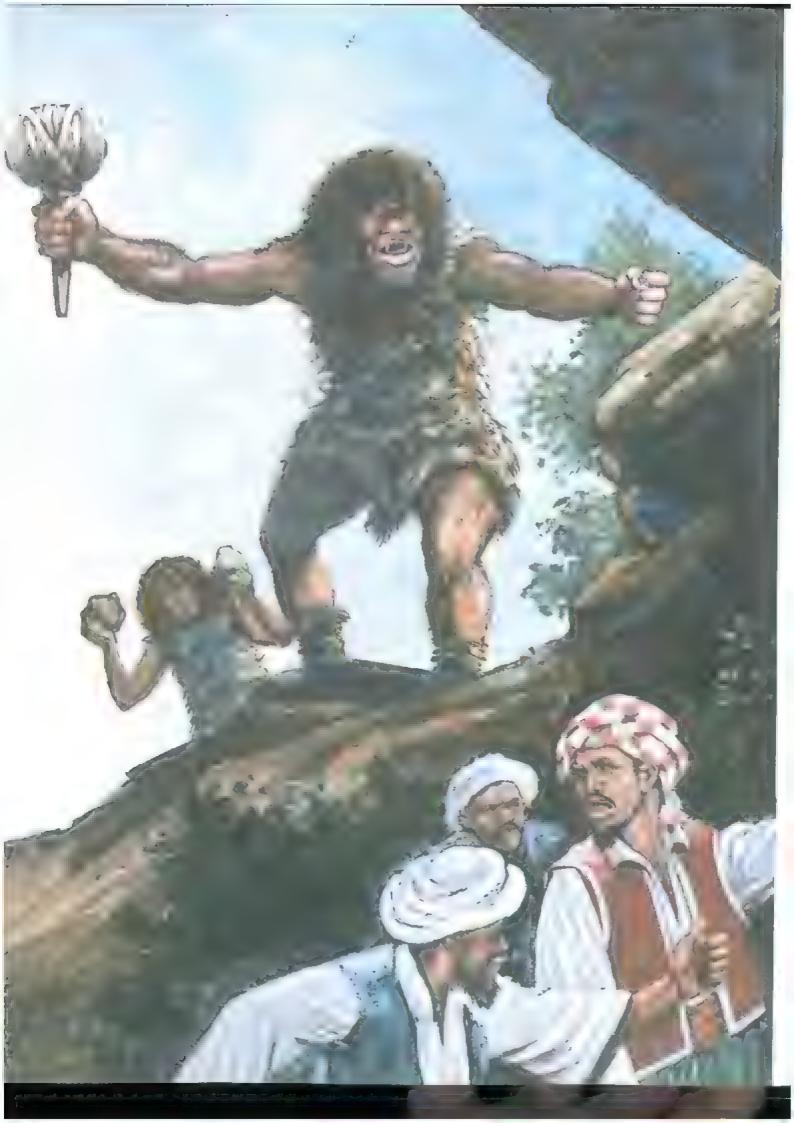

يَهُ واقفاً ويدفَعُ بِبدَيْهِ في الهَوَاء وَهُو يُرِيدُ أَنْ يُمْسِكَ بِنَا وَنَحْنُ نَفِرٌ مِنْ هُنَا وَهُنَاكَ حتَّى وَصَلْنا إلى فَتحةِ آلبَابِ وانطلَقْنا مِنْها كَمَا يَنْطَلِقُ السَّهُمُ مِنَ القَوْسِ وأَخَذْنا نَجْرِي بِكُلِّ سُرْعَةٍ وَنَنْدَفِعُ بِكُلِّ قُوَةٍ حتَّى لا يَلْحَق بِنا. وما أَنْ لاحَ لنا الشاطىءُ ورأَيْنا المرْكَبَ رَاسِياً في مَكَانِهِ حتَّى فَرِحْنا وحمَدْنا آللَهَ على النَّجَاةِ وآنْطَلَقْنا بِسُرْعَةٍ أَكْبَرَ بَعْدَ أَنْ أَكْسَبَتْنا الفرْحَةُ وَي مَكَانِهِ حتَى فَرِحْنا وحمَدْنا آللَهَ على النَّجَاةِ وآنْطَلَقْنا بِسُرْعَةٍ أَكْبَرَ بَعْدَ أَنْ أَكْسَبَتْنا الفرْحَة وَمَا يَعْرَكُ فِي مِنْ ضَعْفِ إلى أَنْ وصَلْنا. ولكنَّ المرْكَب كانَ لاَ يَزالُ عَائِصاً في رَمال الشاطىء لا يتحرَّكُ. فأخذنا نجذِبُهُ بالحِبَال بِمَا بَقِيَ فِينا مِنْ قُوَّةٍ حتَّى تحرَّكَ مِنْ مَكَانِهِ بَعْدَ عِدَةٍ مُحَاوَلات. وما أَنْ رَكِبْنا وتحرَّكَ بِنا قليلاً حتَّى ظَهَر هٰذا اللَّعِينُ وَمَعَهُ مارِدُ اخَرُ يَبْدُو أَنَّهَا أَنْثَاهُ وهُمَا يصرُخَانِ ويقذفانِ عَلَيْنا بالصَّخُورِ الكبيرة. فسقَطَتْ واحِدَةٌ مَنْها فَوقنا وقَنَلَتْ ثَلَاثَةً مَرَّةً واحِدَة. وكنَّا قَدْ رَفَعْنا شِراعاً واحِداً بَعْدَ أَنْ تَمَزَّقَتْ باقِي الأَشْرِعَة بفِعْل العَاصِفَة. فكانَتْ حَرَكَةُ المرْكَبِ بطِيثَةً وَثَقِيلةً ، لكنَّنا نَجُوْنا بحَمْدِ آللّهِ وأَصْبَحْنا بَعِيدِينَ عَنِ الجَزِيرَةِ بحيْثُ لا يَقْدَرُ شَيْءٌ عَلَى اللَّحَاقِ بِنا.

وَبَعْدَ أَنْ صِرْنَا دَاخِلَ الْبَحْرِ ترجَّمْنَا عَلَى مَنْ مَاتَ مِنَّ وَالْقَيْنَا بِجُنَثِهِمْ إِلَى الْمَاءِ ثُمَّ جَعَلْتُ نَفْسِي قبطاناً للمَرْكَبِ وكَانَ قَدْ بَقِيَ بَعْضُ الْبَحَّارَةِ فَأَمَرْتُهُمْ بَأَنْ يُصْلِحُوا الأَشْرِعَةَ الأَخْرَى آلمُمَزَّقَةَ فَفَعَلُوا وسارَ بِنَا ٱلْمَرْكَبُ إِلَى حَيْثُ يَعْلَمُ آللَهُ وتُرْشِدُنَا نُجُومُ السّماء. ولْكِنْ صادَفَتْنَا عَقْبَةً أَخْرَى لَمْ تَكُنْ فِي خُطُورَتِها وشِدُتِها أَقَلَ ممَّا كُنَّا فيه.

فَبَعْدَ عِدَّةِ أَيَّامٍ نَفِدَ مِنَّا الزَّادُ ولَمْ يَبْقَ مِنَ الماءِ إِلاَ القَلِيلُ. فَتَحَمَّلْنا الجُوعَ لِعِدَّةِ أَيَّامٍ أُوشَكْنَا فِيها عَلَى الهَلَاكِ. لَكِنْ إِذَا نَفِدَ فَهُوَ المَوْتُ لا مَحَالَة. ومَعَ شِدَّةِ اقْتِصَادِنا لِكُلِّ قَطْرَةِ مَاءٍ إِلاَّ أَنَّ الماءَ نَفِدَ كلَّه ولَمْ يَبْقَ أَمَامَنا إلا أَنْ نُسَلِّم أَمْرَنا لله وكَأَنَّنَا نَجَوْنا مِنْ خَطَرِ المَوْتِ إِلَى المَوْتِ نَفْسِهِ. ولكنْ كَانَتْ رَحْمَةُ آللّهِ واسِعَةً، ففي اليومِ الثَّاني رأَيْنا جَزِيرةً فَهَلَّلْنا لِرُؤْيَتِها وتَبادلنا التهنئة بِسَلاَمَتِنا.

وحين نَزَلنا إلى الجَزِيرةِ وَجَدْنا بِهَا المَاءَ والثَّمَارَ وكُلِّ ما تَقَرُّ به أَعْيُننا مِنْ حَيَوانَاتٍ بَرِّيَّةٍ مِثْلِ الغَزَالِ والوَّعُولِ والأرانِب. فأكلنا وآرْتَوَيْنا واسْتَرْحْنا مِنْ تَعَبِنا وقرَّرْنا أَنْ ناخُدَ مِنْ هٰذِهِ الجَزِيرةِ كلَّ ما نَحْتَاجُ إِلَيْه. فأصْدَرْتُ أُوامِرِي إلى آلبَحَّارَةِ بأَنْ يَدْهَبُوا إلى السَّفِينَةِ لِيُحْضِرُوا القدور والبَرَامِيلَ فَذَهَبُوا ثُمَّ عَادُوا بَعْدَ بُرْهَةٍ يَلْطُمُونَ خُدُودَهُمْ ويَقُولُونَ السَّفِينَةِ لِيُحْضِرُوا القدور والبَرَامِيلَ فَذَهَبُوا ثُمَّ عَادُوا بَعْدَ بُرْهَةٍ يَلْطُمُونَ خُدُودَهُمْ ويَقُولُونَ إِنَّ السَفِينَة قَدْ جَذَبُها التيَّارُ إلى داخِلِ البَحْرِ وتَذَكَّرْتُ أَنَّنَا نَسِينا أَنْ نُلْقِيَ بالمُوسِاةِ إلى الفَاعِ لِتَسْتَقِرَّ السَّفِينَةُ فِي مَكَانِها. فَنَدَمْتُ عَلَى ما حَدَثَ وعَلَى جَهْلِي بأمُورِ المِلاَحَةِ وقُلْتُ هٰذَا قَدَرُ آللّهِ أَنْ نَعِيشَ عَلَى هٰذِهِ الجَزِيرَةِ حَتَّى يَقْضِيَ فِينا بِأَمْرِهِ. والذِي نَجَانا مِنْ وَقُلْتُ هٰذَا قَدَرُ آللّهِ أَنْ نَعِيشَ عَلَى هٰذِهِ الجَزِيرَةِ حَتَّى يَقْضِيَ فِينا بِأَمْرِهِ. واللّذِي نَجَانا مِنْ بَرَاثِنِ الوَحْشِ اللّهِينِ لَنْ يَبْسَانا فِي هٰذَا المَكَان.

مَضَتْ أيامُ عَلَيْنا في الجزيرةِ ونَحْنُ في أهْنَا عَيْسْ بِمَا قَسَمَ ٱللّهُ لَنا فِيها مِنْ طَعَامٍ وَشَراب. إلى أَنْ كَانَ يومٌ هاجَمَنا فِيهِ وَحْشٌ مِنْ حَيَوانَاتِها الْمُفْتَرِسَةِ فَأَكُلُ واحِداً مِنَا وَنَحْنُ نِيَامٍ. ولِلْذَلِكَ فَقَدْ أَشَرْتُ على بَاقي الزُّمَلاءِ بأَنْ نَشْرَعَ في بِنَاءِ كُوخٍ يكُونُ لَنا حِصْناً مِنْ هٰذِهِ الوُحُوشِ الَّتِي تَمْتَلِيءٌ بِها الجَزِيرَةُ. والَّتِي تَجِدُ فِيها كُلُّ أَسْبَابِ ٱلحَيَاةَ. ومَضَتْ أَيَامٌ هٰذِهِ الوُحُوشِ التَّحِدُ وَخِلَالَ تِلْكَ الأَيْامَ فَقَدْنا وَنَحْنُ نَعْمَل بِجِدٌ وَنَشَاطٍ فِي قَطْع الأَشْجَورِ وبِنَاءِ هٰذَا الكُوخِ. وخِلَالَ تِلْكَ الأَيْام فَقَدْنا أَرْبَعَةً مِنْ زُمَلَاثِنا كَانَتْ تَفْتَرِسُهُمْ هٰذِهِ الوُحُوشُ وهُمْ يَقْطَعُونَ الأَشْجَارَ. وما أَنْ انتَهَيْنا وَنَعَةً مِنْ زُمَلاثِنا كَانَتْ تَفْتَرِسُهُمْ هذِهِ الوُحُوشُ وهُمْ يَقْطَعُونَ الأَشْجارَ. وما أَنْ انتَهَيْنا حَتَّى صَارَ البَاقِي ثَلَاثَةً وَأَنَا رابِعُهُم. وقَدْ قَسَّمْنا العَمَلَ فيما بَيْنَنا بالتَسَاوِي. وكانَ الخَطَرُ كُلُّ يَكُمُنُ فِي خُرُوجٍ أَحَدِنا للصَّيْدِ حِينَ يَأْتِي دَوْرُهُ. فَلَمْ تَمْض أَيَّامٌ قليلةً حَتَّى النَّهَيَ وَاحِدٍ كُمُ وَاحِدًا مِنَّا وَبَقِيَ آثْنَانِ مَعِي. وفِي يوم آخَرَ تسلّلَ ثعبانُ سَامٌ ونَقَتْ سَمَّهُ في واحِدٍ وأَصْبَحْنَا آثْنَيْنِ. حِينَتُ لِهُ دَبُ الخُوفُ فِينَا وظَلْنَا أَيُّاماً لا نَقْدُرُ عَلَى الخُروجِ خَوْفاً مِنْ أَنْ يَلْتَهُمَ حَيُوانً . وبرغُم الجُوعِ والعَطش فإنَّ زَيبِي رَفَضَ أَنْ يُعْدِرُ الكُوخَ وفَضًل وأَنْ يَلْتَهُمَ حَيُوانً . وبرغُم الجُوعِ والعَطش فإنَّ زَيبِيلي رَفَضَ أَنْ يُغْدِرُ الكُوخَ وفَضًل المَوْتَ جُوعاً عَلَى أَنْ يَلْتَهُمَهُ حَيُوانَ . ولِمْ أَجِدْ أَمَامِي إلاَ الخُرُوجَ وحُدي بَعْدَ أَنْ ولِيقً الغِذَاء . المُوعِ والْذِي يُؤْنِسُ وَحْدَتِي عَلَى وَشُكِ الهَلَاكُ مِنْ قِلَةٍ الغِذَاء . الرَّوحِيدَ البَاقِي مَعِي والَّذِي يُؤْنِسُ وَحْدَتِي عَلَى وَشُكِ الهَالِكُ ولَا الخُرُوجِ وحُدي بَعْدَ أَنْ ولِيقًا الغِذَاء .

فَخُرَجْتُ إِلَى الغَابَةِ وبِيَدِي خِنْجَرِي وحَرْبَة مِنَ الحِرَابِ الَّتِي صَنَعْنَاهَا بِأَيْدِينَا للدُّفَاعِ عَنْ أَنْفُسِنَا وَأَخَذْتُ أَتَسَلَّلُ بَيْنَ الأَشْجَارِ لَعَلِّي أَجِدُ أَرْنَبا أَو طَائِراً أَو غَزِالاً أَو أَيُ شَيْءٍ يَكُونُ طَعَاماً لِي ولِنزَمِيلي. وبينَمَا أَنَا أُسِيرُ حانَتْ مِنِّي ٱلْتِفَاتَةُ إلى الخَلْفِ نَاحِيةَ الكُوخِ ثُمَّ سَمِعْتُ صُورَخَ زَمِيلي فَأَسْرَعْتُ بالعَوْدَةِ مُهُوْوِلاً. ومَا أَنْ دَخَلْتُ البَابِ حَتَّى رأَيْتُ أَمَامِي أَبْشَعَ مَنْظُو وَأَقْبَحَ صُورةٍ. فَقَدْ كَانَ الرجلُ المِسْكِينُ مُمَزَّقاً قِطَعاً قِطَعاً وقَدْ أَمَسَكَ قِرْدٌ كَبِيرٌ قَرِيبُ الشَّبَهِ بِالإِنْسَانِ بِقَطْعَةٍ مِنْ لَحْمِ الرَّجُلِ وأَخَذِي يَنْهُشُها. وما أَنْ رآني حتَّى صَرَخَ فِي الشَّبَهِ بِالإِنْسَانِ بِقَطْعَةٍ مِنْ لَحْمِ الرَّجُلِ وأَخْدِي بِلاَ وَعْي ، وَلاَ شُعورٍ غَيْرِ الإحساسِ وَجْهِي صَرْخَةً مُدَوِّيةً جَعَلَنِي أَقْفِزُ مِنْ أَمَامِهِ وأَجْرِي بِلاَ وَعْي ، وَلاَ شُعورٍ غَيْرِ الإحساسِ بِالخَوْفِ الَّذِي جَعَلَنِي أَقْفِزُ مِنْ أَمَامِهِ وأَعْدِي بِلاَ فَوْقَ الأَغْصَانِ حتَّى وَجَدْتُ نَفْسِي في إللَهُ وَقَ رَبُوةٍ عَائِيةٍ كَانَها نِهَايَةُ العَالَم. فَجَلَسْتُ مَكَانِي وقَدْ غَلَبَي البُكَاءُ عَلَى زَمِيلِي النَهَايَةِ فَوْقَ رَبُوةٍ عَائِيةٍ كَأَنَها نِهَايَةُ العَالَم. فَجلَسْتُ مَكَانِي وقَدْ غَلَبَنِي البُكَاءُ عَلَى زَمِيلِي

آلمِسْكِينِ وَعَلَىٰ مَصِيرِهِ
آلمُوْلِهِم. ثُمَّ أَخَدُدْتُ
أَتَفَكَّرُ فِي حَدلِي
وَوَحْدَتِي وَجَعَلْتُ أَلُومُ
نَفْسِي الَّتِي طَالَمَا
نَفْسِي الَّتِي طَالَمَا
نَفْسِي الَّتِي طَالَمَا
نَفْسِي الَّتِي طَالَمَا
فَنَلْمَا أَنَا كَذَٰلِكَ إِذَ سَمِعْتُ صَوْتًا بِجَانِبِي
فَنَلَقَتْ حَوْلِي لِأَرَىٰ
وَقَدْ وَقَفَ عَلَىٰ قَدَمَيهِ
وَرَاحَ يُلَوِّحُ بِيَدَيهِ فَرِحاً
وَرَاحَ يُلَوِّحُ بِيَدَيهِ فَرِحاً





مَهْرَبٌ مِنْهُ. فَلَيْسَ أَمَامِي سِوَىٰ أَنْ أَقْفِزَ مِنْ فَمُونِ الْجَبَلِ أَوْ أَتْرُكَ فَفُونِ مِنْ فَفُولُ بِي مَا فُرْيد.

ولكِنْ فِي نَفْسِ اللَّحْظَةِ كَانَ هُنَاكَ رَائرُ اللَّحْظَةِ كَانَ هُنَاكَ رَائرُ الْحَسْمِ اللَّحْطَةِ كَانَ هُنَاكَ رَائرُ اللَّبِ اللَّهِ فِي فَرِيسَتِهِ الَّتِي هِيَ أَنَا. وكَانَ هُذَا الزَائرُ فِي أَنَا. وكَانَ هُذَا الزَائرُ فِي أَنَا. وكَانَ هُذَا الزَائرُ فِي أَنَا. وكَانَ هُذَا الزَائرُ خَامِ مَنْدُقِ الطَّعَامَ مُنْذُ عَامٍ. فَالتَفَتَ إليهِ مَنْدُ عَامٍ. فَالتَفَتَ إليهِ مَنْدُ عَامٍ. فَالتَفَتَ إليهِ وَجُه الذَّئبِ لِيَبْتَعِدَ. وَلَكُنَّ الذَّئبِ كِانَ عنيداً ولكنَّ الذَّئبِ كَانَ عنيداً ولكنَّ الذَّئبِ كَانَ عنيداً ولكنَّ الذَّئبِ كَانَ عنيداً وأَخَدَ وَضْعِ الهُجُومِ والكَدُ وضْعِ الهُجُومِ والخَدِ وَضْعِ الهُجُومِ الهُجُومِ والمَنْ الذَّابِ واضْعِ الهُجُومِ والمَنْ الذَّابِ واضْعِ الهُجُومِ والخَدَ وَضْعِ الهُجُومِ والمَنْ عنيداً

عَلَى الدُّبِّ. ولَمْ تَمْضِ لَحْظَةً حتَّى كَانَ الذَّئْبُ يُنْشِبُ انْيَابَهُ فِي جَسَدِ الدُّبِّ لِيَدْخُلَ الإثنانِ فِي مَعْرَكَةٍ عَنِيفَةٍ أَصْبَحَتْ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِمَا مَعْرَكَةَ حَيَاةٍ أَوْ مَوْت. ووَجَدْتُ في الإثنانِ فِي مَعْرَكَةٍ عَنِيفَةٍ أَصْبَحَتْ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِمَا مَعْرَكَةَ حَيَاةٍ أَوْ مَوْت. ووَجَدْتُ في التِحَامِهِمَا فُرْصَتِي فِي الْهِرُوبِ وظَلَلْتُ أَجْرِي هذِهِ المَرَّةَ فِي الجاهِ البَحْرِ لأَلْقِيَ التِحَامِهِمَا فُرْصَتِي فِي الْهُرُوبِ وظَلَلْتُ أَجْرِي هذِهِ المَرَّةَ فِي الجاهِ البَحْرِ لأَلْقِيَ بِتَرَبَّصُ بِجَسَدِي فِيهِ وأَثْرُكَ نَفْسِي للأَمْواجِ تَفْعَلُ بِي مَا تَشَاءُ وأَسْتَرِيحٍ مِنْ هٰذِهِ الحَيَاةِ الَّتِي بَتَرَبَّصُ المَوْتُ لِي فِي كُلِّ شِبْرِ مِنْها.

ولكِنَّ حلَاوةَ الرُّوحِ جَعلَتْنِي أَعْدِلُ عَنْ هٰدِهِ الفِكْرَةِ وفَلْتُ: لا يَجُوزُ أَنْ أَيْأَسَ مِنْ رَحْمَةِ ٱللّهِ. فجلستُ عَلَى الشَّاطِيءِ أَفَكُرُ فِي طَرِيقَةٍ أَرْفَعُ بِهَا الخَطَرَ عَنْ نَفْسِي ومَكَانٍ آمِنٍ آمِي إليْهِ بَعْدَ أَنْ عَرَفَ هٰذَا الغُولُ مَكَانَ الكُوخِ.

وطالَتْ جلْسَنِي عَلَى الشَّاطِىءِ بَعْدَ أَنْ آتَخَذْتُ مَكَاناً آمناً بَيْنَ صَحْرَتَيْنِ. وبالْرَغْمِ مِنْ أَنَّ الأَمْوَاجِ كَانَتْ تَلْطُمُ الصَّحْرَتَيْنِ فَتَدْفَعُ المَاءَ تَحْتِي حَيْثُ أَجْلِسُ وَتَبْتُلُ مَلَابِسِي إلاَّ أَنِي أَحَسَسْتُ بِالأَمَانِ وَلَمْ أَتُركُ مَكَانِي. وجَاءَتْ مَوْجَةٌ قويَّةٌ فَدَفَعَتِ لَمَاءَ مِنْ حَوْلِي ثُمَّ أَنِّي أَحَسَرُ آلمَاءُ عَنِي ثَنيَةً لِأَجِدَ فَوْقَعَتَيْنِ فَوْقَ الرِّمَالِ بِجَانِبِي. فحَمَدْتُ آللّهَ عَلَى إِرْسَالِهِ آنْحَسَرَ آلمَاءُ عَني ثَنيَةً لِأَجِدَ فَوْقَعَتَيْنِ فَوْقَ الرِّمَالِ بِجَانِبِي. فحَمَدْتُ آللّهَ عَلَى إِرْسَالِهِ لَي هٰدِهِ الفَوْقِعَ لِيتَكُون غِذَائي. وأخَذْتُ ورَحِدَةً مِنْها فَفَتَحْتُها لِأَجِد بِدَاجِبِها لُؤُلُوةً كَبِيرةَ المَحْمِ بِدلاً مِنَ النَّحْمِ. فأمْسكتُ بِاللَّوْلُوةِ فِي مِثْلِ رَعْمَ قِيمَتِهِ وتَمَنَيْتُ لَوْ كَنَتْ غِذَاءً مِن المَحْمِ . فأمسكتُ بِاللَّوْلُوةِ فِي مِثْلِ بِلْكَ آلظُرُوفِ. فألْقَتْ بِاللَّوْلُوةِ فِي مِثْلِ بِلْكَ آلظُرُوفِ. فألْقَتْ بِاللَّوْلُوةِ فِي مِثْلِ بِلْكَ آلظُرُوفِ. فألْقَتُ بِاللَّوْلُوة فِي مِثْلِ بِلْكَ آلظُرُوفِ. فألْقَتُ بِاللَّوْلُوق فِي مِثْلِ اللَّهُ الْفَوْدِ. فألْقَتُ بِاللَّوْلُوق فِي مِثْلِ اللَّهُ الفَوْرُوفِ. فألْقَتُ بِاللَّوْلُوق فِي مِثْلِ اللَّهُ الفَوْرُوفِ. فألْقَتُ بِاللَّوْلُوق فِي مِثْلُ مِنْ المَحَار فَمَا حَاجَتِي لِمِثْلِ هٰذِهِ اللْوَلُوق فِي مِثْلِ اللَّهُ الْفَوْدِ.

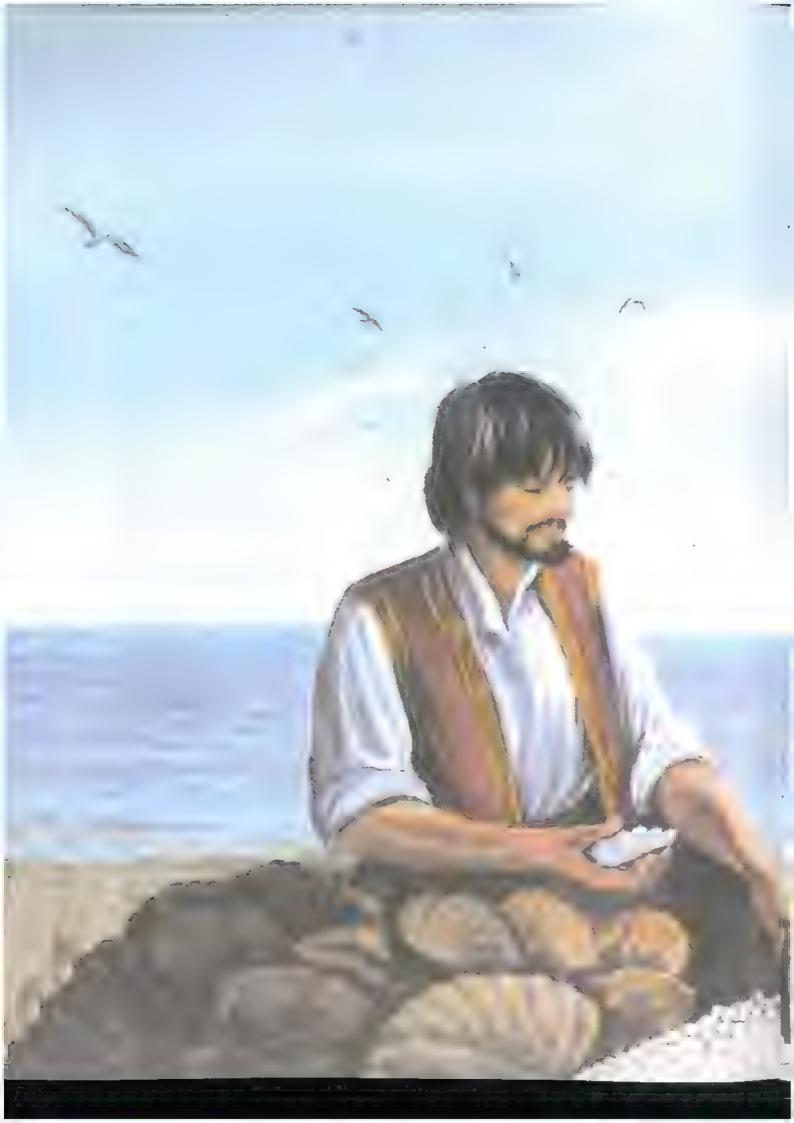

وأَمْسَكْتُ بِآلمَحَارَةِ الْأُخْرِي وفَتَحْتُهَا لَعَلِّي أَجِدُ فِيها غِذَاءً فَمَا وَجَدُّتُ إِلاَّ لُؤْلُؤَةً أُخْرَى أَكْبَرَ حَجْماً مِنَ الْأُولَى.

وهُنَا تَحَرُّكَ فِي دَاخِلِي إِحْسَاسُ التَّاجِرِ لِرُؤْيَةِ شَيْءٍ ثَمِين. فَنَسِيتُ الجُوعَ وأَخَذْتُ أَقَلَبُ اللؤْلُوَةَ فِي يَدِي ثُمَّ تَنَاوَلْتُ الأولى أَيْضاً وأخَذْتُ أَحَدُّتُ نَفْسِي بِمَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ثَمَنُهُمَا لَوْ كُنْتُ فِي يَغْدَاد. ثُمَّ أَخَذْتُ أَضْحَكُ وأَسْخَرُ مِنْ نَفْسِي وأَقُولُ: «وأَيْنَ أَنَا مِنْ نَفْسِي وأَقُولُ: «وأَيْنَ أَنَا مِنْ بَغْدَاد. إِنَّنِي هُنَا حَبِيسٌ وحْدِي فِي هٰذِهِ الجَزِيرَةِ الَّتِي لا سَبِيلَ إِلَى الخُرُوجِ مِنْهَا أَوِ الْعَيْشِ فِيها». وجاءَتْ مَوْجَةً أُخْرَى فأَلْقَتْ إليَّ بِقوقَعَةٍ جَدِيدَةٍ ووَجَدْتُ بِدَاخِلِها لؤلُونَةٌ التَّاجِرِ وإحْسَاسُهُ بِكُلِّ مَا لَهُ قِيمَة. التَّاجِرِ وإحْسَاسُهُ بِكُلِّ مَا لَهُ قِيمَة.

مَضَى النَّهَارُ بِكَامِلِه وَأَنَا قَابِعٌ فِي مَكَانِي لَمْ أُغَادِرْهُ حَتَّى أَوْشَكَتِ الشَّمْسُ عَلَى المَغِيبِ وَآنْحَسَر المَاءُ عَنِ الشَّاطِىءِ كَثِيراً بِفِعْلِ آلمَدُ والجَزْرِ فإذا بِي أَجِدُ على الشاطِيءِ مِثَاتِ الْقَوَاقِعِ تَلْمَمُ فَوْقَ الرِّمَال. ولِمْ أُستَطِعْ أَنْ أَقَاوِمَ الرَّغْبَةَ فِي نَفْسِي فَأَخَذْتُ أَجْمَع هٰذِهِ القَوَاقِعِ وَأَضَعُها فِي مَكَانٍ بَعِيدٍ عَنِ آلمَاءِ حَتَّى صارَتْ رَبُوةً عَالِيَةً وَتَمَدَّتُ بِجِوارِها هٰذِهِ القَوَاقِعَ وَأَضَعُها فِي مَكَانٍ بَعِيدٍ عَنِ آلمَاءِ حَتَّى صارَتْ رَبُوةً عَالِيةً وَتَمَدَّتُ بِجِوارِها وَأَسْلَمْتُ نَفْسِي للنَّوْمِ حَتَّى صباح آليَوْمِ التَّالِي. ووجَدْتُنِي جَاتِعاً للغَايَةِ فَتَرَكْتُ مَكَانِي وأَسْلَمْتُ بِفَرْعِ الشَّجْرَةِ المُدَبَّبِ مِثْلِ آلحَرْبَةِ وَالذي كُنْتُ صَنَعْتُهُ لِصَيْدِ آلحَيُونَاتِ وأَسْلَمْتُ بِفَرْعِ الشَّجْرَةِ المُدَبِّبِ مِثْلِ آلحَوْبَةِ وَالذي كُنْتُ صَنَعْتُهُ لِصَيْدِ آلحَيُونَاتِ وَأَسْلَمْتُ إِلَى آلمَاءِ بَيْنَ الصَّخُورِ أَرَاقِبُ السَّمَكَ الَّذِي يَتَسَلَّل بَيْنَها. وبَعْدَ عِدَّة مُحَاوَلاتِ وَدَخْلُتُ أَنْ مَلْاتُ مَعْمَادُ سَمَكَةً كَبِيرةً جَعَلْتُ مِنْها غِذَاءَ يَوْمِي بَعْدَ أَنْ تَرَكْتُها تَحْتَ حَرارَةِ وَلَاسَ الشَّيْءِ بَلَى الفَوَاقِعِ وَجَعَلْتُ أَفْتَحُها واحِدَةً بَعْدَ الْأُخْرِي. وكلَّما وجَدْتُ لُؤُلُوقَةً وَضَعْتُها مَعَ الشَّيءِ لَللَّالَىءِ الْأَمْولِ عَنْ الرَّمَالِ مَجْمُوعةً أَخْرى مِنَ القَوَاقِعِ فَعَلْتُ بِها نَفْسَ الشَّيْء.

وَهٰكَذَا مَرَّتُ أَيَّامٌ كَثِيرَةٌ وشُهُورٌ طَوِيلةٌ وفِي كُلِّ يَوْمٍ أَجْمَع ثَرْوَةٌ هَائِلةً مِنَ اللَّؤْلُؤ وأَضَعُهُ في أَكْيَاسٍ صَنَعْتُها مِنْ أَلْيَافِ الشَّجَرِ.

وفِي ذَاتِ يوم بِينَما أَنَا جَالِسٌ عَلَى الشَّاطِيءِ أَرْقُبُ البَحْرَ وأَتَنَسَّمُ هَوَاءَهُ وأَجْمَعُ القَواقِعَ وأَسْتَخْرِجُ اللَّالِيءَ إِذْ لاَحَ لِي شَبَحُ سَفِينَةٍ مِنْ بعيد. فجَعَلْتُ أَقْفِزُ فِي الهَوَاء وأَصْرُخُ وأَدعُو آللَهُ أَنْ يَسْمَعُونِي.

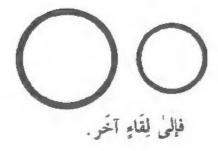

### أسنتن حول الرحلة الثالثة

| 0   | بِمَ نُصِح والسندباد البحري، عندما بدأ يشعر بالملل؟ وهل اقتنع بذلك؟.                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | ما الذي جرى بعدما تمّ تحديد موعد العرس؟.                                               |
| 4   | ماذا حلَّ به في الصحراء؟.                                                              |
| 3   | إلى أين توجُّه السندياد ورفاقه؟.                                                       |
| 0   | هل وُقَ السندباد ورفاقه خلال تجوالهم بين البلاد؟.                                      |
| 7   | ماذا رأى السندباد ورفاقه في الجزيرة التي وصلوا إليها أخيراً؟ أبن اختبأها؟.             |
| \\$ | هل المغارة التي اختباًوا فيها هي آمئة بالقعل؟ لماذا؟.                                  |
| ۵   | ماذا قعل المارد عندما دخل إلى المغارة؟.                                                |
| 9   | ما هي الخطة التي اتفق السندباد ورفاقه على تنفيذها عند عودة المارد؟ هل نجحت؟.           |
| 00  | هل تمكن الرفاق من الهرب دون خسائر؟ كيف؟.                                               |
| 00  | ما هي المشكلة التي واجهت الرفاق في البحر؟ إلى أين وصلوا أخيراً؟.                       |
| 08  | ما هو الخطأ الذي ارتكبه السندباد بصفته القبطان؟ وإلى ماذا أدى؟.                        |
| 08  | كم شخصاً بقي من الرفاق؟ لماذا؟ .                                                       |
| 08  | ما هما الحيوانان اللذان تفاتلا على افتراس السندباد؟ وهل استفاد السندباد من ذلك؟ كيف؟ . |
| 10  | علامَ عَثَرَ السندباد عندما جَلَسَ على الشاطي؟.                                        |
| 80  | كيف استطاع السندباد المخروج من الجزيرة؟ وماذا حمل معه؟.                                |

3

#### قاموس الألفاظ

ع

الغُمَّة: الحزن والكرب.

٥

قابع: منزدٍ ومستتر.

کے

لاحت: ظهرتُ من بعيد.

P

مهرولًا: مسرعاً.

المحتومة: المؤكدة.

9

وعول: مفردها وعُلُّ وهو تيس العجبل.

ولائم: مفردها وليمة وهي المأدبة.

Ů

النحيب: البكاء الشديد.

-6

الهودج: محمل يوضع على ظهر الجمل.

S

يخلع: ينزع.

اليقين: العلم الثابت الصدق

Î

أدبر الليل: ولِّي ـ مضى. الإعياء: التعب الشديد.

ألهب: أشعل.

~

التحامهما: اشتباكهما.

8

جرداء: قاحلة لا نبات فيها.

ġ

خفة: رشاقة وسرعة.

9

راقة: أعجبه.

ف

الزئير: صوت الأسد.

ش

شرار: ما يتطاير من النار.

شطراً من الليل: قِسْماً منه.

3

العاني: القوي الجبار القاسي القلب.



## رولار السي المار

الأبيق المفطوف

الأناس الألاس

٣: المارد وَاللوَلوَــ

٤: سروجے الخیا

6: زواجے الأمين

٦: ني جزيرة الأقرام

٧: الزواجي السعيب

الللالبنوكور القطاب القطاب المنظالة المنطق ا

